## محبَّةُ الوُلاةِ والدِّفَاعُ عَنْهُمْ

مِنْ أَوْتَقِ عُرَى الإِيمَانِ: الْمَحَبَّةُ فِي اللهِ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدّه الألباني]. الإيمَانَ» [رواه أبو داود وصححه الألباني].

وَإِذَا أَحَبُّ الْمُسْلِمُ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ للهِ ذَاقَ أَثَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ رَاحَةً وَاطْمِعْنَانًا، وَنَالَ فِي الْآخِرَةِ الْآجْرَ الْمُسْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلاَلِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ : «إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلاَلِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِي . [رواه مسلم عن أبي هريرة].

فَالْمَحَبَّةُ تُورِثُ الانْتِلاَفَ وَالْمَودَّةَ، والتَّعَاوُنَ وَالرَّحْمَةَ، فَتَسْعَدُ الْمُجْتَمَعَاتُ وَالأُمَمُ وَالْأَفْرَادُ، بَلْ كُلُّ قَوْمٍ إِذَا تَحَابُوا تَوَاصَلُوا، وَإِذَا تَوَاصَلُوا تَعَاوَنُوا، وَإِذَا تَعَاوَنُوا عَمِلُوا، وَإِذَا عَمِلُوا عَمَّرُوا وَبُورِكَ لَهُمْ.

أَيُّهَا الإِحْوَةُ: لَيْسَ الْحُبُّ كَلِمَةً تُقَالُ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاقِعٌ يَعِيشُهُ الْمُحِبُّ لِحَبِيبِهِ، يُورِثُ نُصْحًا وَإِرْشَادًا، وَبَذْلاً وَعَطَاءً، وَتَضْحِيةً وَإِيثَارًا، وَتَفَقُّدًا وَدُعَاءً، إِنَّهَا مَعَانٍ عَظِيمَةٌ تَظْهَرُ بَيْنَ الْصُحَاتِينَ، وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ هَذَا الْعَمَلُ عَظِيمًا كَانَ الْجَزَاءُ عَلَيْهِ كَبِيرًا مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ؛ بِأَنْ يُظِلَّهُمُ اللهُ تَحْتَ ظِل عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ.

 وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «نَهَانَا كُبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ لاَ تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ، وَلاَ تَغُشُّوهُمْ، وَلاَ تُبْغِضُوهُمْ، وَلاَ تُبْغِضُوهُمْ، وَاللَّهُ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ اللهُ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ اللهُ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ لاَ تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ، وَلاَ تَغُشُّوهُمْ، وَلاَ تُبْغِضُوهُمْ، وَاللهَ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ لاَ تَسُبُّوا أُمْرَاءَكُمْ، وَلاَ تَغُشُّوهُمْ، وَلاَ تُبْغِضُوهُمْ، وَاللهَ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ لاَ تَسُبُّوا أُمْرَاءَكُمْ، وَلاَ تَغُشُّوهُمْ، وَلاَ تَبْغِضُوهُمْ، وَاللهَ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ

فَمَحَبَّتُنَا وَطَاعَتُنَا لِوُلاَتِنَا وَوَلاَؤُنَا لَهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ، وَهُوَ شَرَفٌ نَعْتَزُّ بِهِ، نَعْتَقِدُهُ وَنُعْلِنُهُ وَلاَ نَكْتُمُهُ.

نَحْنُ شَعْبُ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ نُحِبُ وُلاَةَ أَمْرِنَا، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالتَّوْفِيقِ، وَلاَ نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَلاَ نُنَازِعُهُمُ الأَمْرَ، وَلَوْ حَاضُوا بِنَا الْبَحْرَ نُصْرَةً لِلدِّينِ، وَدِفَاعًا عَنِ الْوَطَنِ، لَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَلاَ نُنَازِعُهُمُ الأَمْرَ، وَلَوْ حَاضُوا بِنَا الْبَحْرَ نُصْرَةً لِلدِّينِ، وَدِفَاعًا عَنِ الْوَطَنِ، لَحُصْنَاهُ مَعَهُمْ مَا تَحَلَّفَ مِنَّا رَجُلُ وَاحِدٌ، وَنَحْنِ سِلْمُ لَمَنْ سَالَمَهُمْ، وَحَرْبُ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، وَلاَ نَلْتَفِتُ لأَيِّ تَهْيِيجٍ أَوْ حَسَدٍ أَوِ اسْتِهْدَافٍ يَصْدُرُ مِنْ أَيِّ جِهَاتٍ أَوْ قَنَوَاتٍ مُعَادِيَةٍ وَلاَ نَلْتَفِتُ لأَيِّ تَهْيِيجٍ أَوْ حَسَدٍ أَوِ اسْتِهْدَافٍ يَصْدُرُ مِنْ أَيِّ جِهَاتٍ أَوْ قَنَوَاتٍ مُعَادِيَةٍ لِيلاَدِنَا وَقَادَتِنَا وَمُجْتَمَعِنَا، بَلْ ذَلِكَ يَزِيدُنَا مَحَبَّةً لِوُلاَةِ أَمْرِنَا وَارْتِبَاطًا بِهِمْ، وَاضِعِينَ نُصْبَ لللاَدِنَا وَقَادَتِنَا وَمُجْتَمَعِنَا، بَلْ ذَلِكَ يَزِيدُنَا مَحَبَّةً لِوُلاَةِ أَمْرِنَا وَارْتِبَاطًا بِهِمْ، وَاضِعِينَ نُصْبَ لَيلاَدِنَا وَقَادَتِنَا وَصِيَّةَ نَبِيِّنَا حَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَهِي قَوْلُهُ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» وَاصِيَّة نَبِيِّنَا حَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وهِي قَوْلُهُ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»

وَسَبَبُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ: أَنَّهُمْ أَقَامُوا الدِّينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَحْتَ وِلاَيَتِهِمْ؛ نَصَرُوا التَّوْحِيدَ وَالسُّنَّةِ، وَحَدَمُوا الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمَشَاعِرَ الْمُقَدَّسَةَ، وَتَكَفَّلُوا بِطِبَاعَةِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ، وَالسُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَقَامُوا الْمُسَابَقَاتِ الْمَحَلِيَّةَ وَالدَّوْلِيَّةَ لِحِفْظِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الشَّرِيفِ، وَالسُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَقَامُوا الْمُسَابَقَاتِ الْمَحَلِيَّةَ وَالدَّوْلِيَّةَ لِحِفْظِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الشَّرِيفِ، وَالسُّنَةِ النَّبَويَّةِ، وَأَقَامُوا الْمُسَابَقَاتِ الْمَحَلِيَّةَ وَالدَّوْلِيَّةَ لِحِفْظِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ فَإِنَّ مَحَبَّتَهُ مِنْ أَوْتَقِ عُرَى الإِيمَانِ، فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ دِينَ اللهِ فَإِنَّ حُبَّهُ مِنَ الإِيمَانِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ حَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ اللهِ فَإِنَّ حُبَّهُ مِنَ الإِيمَانِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ حَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ اللهِ فَإِنَّ حُبَّهُ مِنَ الإِيمَانِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ حَلَيْهِ الصَّلامُ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ - رَضِي الله عَنْهُمْ - رَضِي الله عَنْهُمْ - نَصَرُوا دِينَ اللهِ، وَنَصَرَهُ، فَإِنَّ حُبَّهُ فِي اللهِ دِينٌ وَهَذَا لَيْسَ حَاصًا بِالأَنْصَارِ، بَلْ كُلُّ مَنْ تَمَسَّكَ بِدِينِ اللهِ، وَنَصَرَهُ، فَإِنَّ حُبَّهُ فِي اللهِ دِينٌ وَإِيمَانٌ، وَبُغْضُهُ ضَلاَلُ وَنِفَاقٌ.

وَلاَ نَعْلَمُ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ نَظِيرًا لِقَادَتِنَا فِي الْمَمْلَكَةِ مِنْ جِهَةِ نُصْرَةِ التَّوْحِيدِ، وَخِدْمَةِ الإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَعَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَعَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ، يُحِبُّهُمْ وَيَدْعُو لَهُمْ، سَوَاءً كَانَ سُعُودِيًّا أَوْ غَيْرَ سُعُودِيٍّ.

وَهُمْ لَهُمْ فِي أَعْنَاقِنَا بَيْعَةُ، وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْرُوفِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:٥٩].

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «عَلَى الْمُوْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكره، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكره، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طاعَةَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

بَلْ حَتَّى لَوْ رَأَى الإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ مَنْهِيُّ شَرْعًا عَنْ مُفَارَقَةِ الإِمَامِ أَوِ التَّهْيِيجِ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-كَمَا فِي الْبُحَارِيِّ: «مَن كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

وَتَعَامُلُنَا مَعَ وُلاَةِ أَمْرِنَا عَقِيدَةُ نَدِينُ اللهَ بِهَا، وَلَيْسَ لأَجْلِ دُنْيَا أَوْ مَصَالِحَ فِيهَا إِنْ أَعْطَوْنَا رَضِينَا، وَإِنْ لَمْ يُعْطُونَا سَخِطْنَا وَنَابَذْنَا! كَلاَّ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِينَا، وَإِنْ لَمْ يُعْطُونَا سَخِطْنَا وَنَابَذْنَا! كَلاَّ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ولا يُزكِيهِمْ، ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، وَعَدَّ مِنْهُمْ : «رَجُلُّ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ولا يُزكِيهِمْ، ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، وَعَدَّ مِنْهُمْ : «رَجُلُّ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ولا يُزكِيهِمْ، ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، وَعَدَّ مِنْهُمْ : «رَجُلُّ اللّهُ يَامِعُهُ إِلّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» [مُتَّفَقُ عَلَيْهُ إِلّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» [مُتَّفَقُ عَلَيْهُ إِلَا لللهُ لَلهُ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» [مُتَّفَقُ اللهُ عَلَيْهَا لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهُ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهُ مِنْهَا لَمْ يُعْلِهُ مِنْهَا لَلهُ عَلَيْهِ إِلّا لِلللهُ لِلللّهُ لِلللهُ لَلْهُ لَهُ لِلللهُ لِللهُ لَلْهُ لِلللهُ لِللللهُ لَلْهُ لِلللهُ لَلْهُ لِللهُ لَلهُ لَلْهُ لِلللهُ لَهُ لِلللهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللهُ لَلْهُ لِلللهُ لِللْهُ لِلللهُ لِلللهُ لَلْهُ لِللْهُ لِللللهُ لِللهُ لَلْهُ لِللهُ لِلللهُ لِللهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلللهُ لَلْهُ لِلللهُ لَلْهُ لِللهُ لِللْهُ لِللهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلللهُ لِلِي لِللهُ لِللهُ لَلْهُ لِللهُ لِلللهُ لِللْهُ لِللهُ لَلْهُ لَلِهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللهُ لِلْهُ لِللهُ لَلِهُ لَلْهُ لِلللهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللهُ لِللْهُ لِلللهُ لِللهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْهُ لِللْهُ لِللهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَهُ لَهُ ل

وَنَعْلَمُ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مِنْ لَوَازِمِ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ: الدِّفَاعَ عَنْ وُلاَةِ أَمْرِنَا حُمَاتِنَا وَحُرَّاسِ عَقِيدَتِنَا وَمُقَدَّسَاتِنَا بِالذَّبِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَصَدِّ كُلِّ مَنْ أَرَادَ تَشْوِيهَ سُمْعَتِهِمْ بِمَا نَسْتَطِيعُهُ، وَنُحَذِّرُ وَمُقَدَّسَاتِنَا بِالذَّبِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَصَدِّ كُلِّ مَنْ أَرَادَ تَشْوِيهَ سُمْعَتِهِمْ بِمَا نَسْتَطِيعُهُ، وَنُحَذِّرُ وَمُقَدَّسَاتِنَا بِالذَّبِ عَنْ أَعْرِنَا وَلِلاَدَنَا، وَعَلَيْنَا أَنْ نَتَعَاوَنَ مَعَ وُلاَةٍ أَمْرِنَا وَلاَ وَلاَ وَبَلادَنَا، وَعَلَيْنَا أَنْ نَتَعَاوَنَ مَعَ وُلاَةٍ أَمْرِنَا وَلاَ وَلاَ تَعْلَى مَحَبَّةِ وُلاَةٍ أَمْرِنَا وَطَاعَتِهِمْ وَالدِّفَاعِ عَنْهُمْ حِفْظًا لِلدِينِ وَالْعَقْلِ وَالتَّهْسِ.

وَحِتَامًا ... أُذَكِّرُ نَفْسِي وَكُلَّ مُوَاطِنٍ سُعُودِيٍّ بِنِعْمَةِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَيْنَا فِي هَذَا الْبَلَدِ الْمُبَارَكِ وَالْوَطَنِ الْمُبَارَكِ، وَعَلَى مَا نَعِيشُهُ مِنْ أَمْنٍ وَأَمَانٍ وَسَلاَمَةٍ وَإِسْلاَمٍ وَعَافِيَةٍ، فَإِنَّهَا الْبَلَدِ الْمُبَارَكِ وَالْوَطَنِ الْمُبَارَكِ، وَعَلَى مَا نَعِيشُهُ مِنْ أَمْنٍ وَأَمَانٍ وَسَلاَمَةٍ وَإِسْلاَمٍ وَعَافِيَةٍ، فَإِنَّهِ الْبَلَدِ الْمُبَارَكِ وَالْوَطَنِ الْمُبَارَكِ، وَعَلَى مَا نَعِيشُهُ مِنْ أَمْنٍ وَأَمَانٍ وَسَلاَمَةٍ وَإِسْلاَمٍ وَعَافِيَةٍ، فَإِنَّ الشَّكْرَ نِعْمَةُ عَظِيمَةٌ جَدِيرٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَنْ يَذْكُرَهَا، وَأَنْ نَشْكُرَ الْمُنْعِمَ جَلَّ فِي عُلاَهُ؛ فَإِنَّ الشَّكْرَ مُعْمَةُ عَظِيمَةٌ جَدِيرٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَنْ يَذْكُرَهَا، وَأَنْ نَشْكُرَ الْمُنْعِمَ جَلَّ فِي عُلاَهُ؛ فَإِنَّ الشَّكْرَ مُعْمَ جَلَّ فِي عُلاَهُ؛ فَإِنَّ الشَّكْرَ مُعْمَ جَلَّ فِي عُلاَهُ؛ فَإِنَّ الشَّكْرَ الْمُنْعِمَ جَلَّ فِي عُلاَهُ؛ فَإِنَّ الشَّكْرَ الْمُنْعِمَ جَلَّ فِي عُلاَهُ؛ فَإِنَّ الشَّكْرَ مُن مَنْ كُونَ مُ اللهِ عَمْدُ يَكُمْ وَلَعِنْ كَفَوْتُمْ إِنَّ عَدَابِي لَكُونَ لَا إِلْمَوْدِيدِ، { وَإِذْ تَاأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَا يَسِلَامِي وَعَلَى مَا لَعِيشَا أَنْ يَلْمُونِيدِ، وَاللهِ عَلَى عَلَى السَلَامِ وَالْمَوْدِيدِ، { وَإِذْ تَاأَذَى رَبُكُمْ لَا عَنْ مَلَى الْمُؤِيدِ فَي الْمَوْدِيدِ، إِللهُ مِنْ الْمَوْدِيدِ، إِللهِ عَلَى الْمُؤْلِقِيمِ اللهِ عَلَى الْمَوْدِيدِ لَا الْمُؤْلِدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى السَلَامِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ وَالْعِيمِ اللهِ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جمعه

محمد بن سليمان المهوس الدمام

٠٤٤١هـ